المحلقة الأولى قصص الأنتاء علستي براي الم بدهم رحوده اسي TO THE WATER AND THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O الهَ اللَّهُ الأولى قصص الأسبُ بياء

القضيض الديني

عليني براه والماثم

تألیف عبد محمکی محبوده السحِت ار

لانائمٹ ر مکت بتہ صیت ر ۳ شاع کامل مسکرتی۔ الغوالہ رَفَعتِ امْرأَةُ عِمْـرانَ وجَهَهـا إِلَى السَّـماءِ وكـانت حاملا، وقالت:

\_ يا ربِّ ، لقد نذرت لك ما في بطني ؛ سأجعلهُ في خدمةِ بيتِ الْمَقْدِس ، يعبدُك النهارَ واللَّيل ، ولا يسترك العبادَة أَبدا .

ومرَّت الشــهورُ ثـم وضعـتُ ، فجـاءَ المولـودُ بنتـا . فرفعتُ رأْسَها إلى السماء وقالت :

« رَبِّ ، إِنِّى وَضَعَتُهَا أُنثى ، واللَّه أَعْلَمُ بَمَا وَضَعَتْ ، وللَّه أَعْلَمُ بَمَا وَضَعَتْ ، وليس الذكر كالأُنثى ، وإنى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٍ » .

وضمَّت ابنتها إلى صدرِها في حَنان ، ثم نظرت إلى ا السماء وقالت :

\_ رَبِّ ، احفظها وأبناءَها مِن الشيطان .

وانتظرت حتى استطاعت أن تنهض بعد الولادة ، فحملت مريم وخرجت إلى بيت الْمَقْدِسِ لتُسَلِّمَها إلى العُبَّادِ المقيمين به ، ولتجعلها خادمة من خُدام المسجد . لقد نذرت ذلك إذا أعطاها الله ولدا ، وقد وهبها الله مريم ، فكان عليها أن تُنفّذ نَذرَها .

## 4

كانت أمَّ مريمَ ابنةَ إمام المتعبِّدينَ ببيت الْمَقْدِس ، وكان نَبِيُّ اللَّه زَكريًا زوجَ أُختها ، لذلك لما جاءَت عريمَ لتُعطيها للمتعبِّدين لتعيشَ معهُم في المعبد ، أراد زكريًا أن يأخذها لأنه زوجُ خالتِها ، وأرادَ رجالٌ آخرون أن يأخذوها . فقال زكريا أنا أحقُ بها .

فقال أحدُ الموجودين :

\_ ليس أحد أحق بها من أحد، كلّنا هنا نخدِم لَعْبَد.

فقال زكريا: بماذا ترضون ؟

قال أحدُهم:

\_ نُلقِى بأقلامِنا فى النَّهْر ، فَمَنْ جَرى قلمُهُ ضَدَّ التَّيارِ فهوَ الغالب .

فذهبوا إلى النهر ، وجعل كلّ منهم على قلمِه علامة ، وألقوا الأقلام في الماء ، فجرت الأقلام كلّها مع التيار ، وجرى قلمٌ على خلاف الأقلام ، فلما أخرجوه ظهَرَ أنّه قلمُ زكريًا .

فأخذها زكريا وكَفَلها وتعهَّدَ بتربيتها .

## ٣

كبرت مريمُ وهى فى رعاية زكريا ، وقد خصَّص لها مكانا فى محراب المعبَد لا يدخُلُه سِواها ، فكانت تعبد الله فيه ليلَها ونهارَها .

واشتهرت مريم بين أهلِها بالصلاح والتَّقوى، وكانت أعْبَدَ أهلِ زمانها، فكان الملائكة يزورونها في مكان عبادتها، ويُعطونها فاكهة لم يُر مثلُها. وكان كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها الفاكهة الفاخرة، فيقول لها:

\_ يا مريم ، مِنْ أَينَ لكِ هذا ، ما خرجتِ أو تركتِ مكانك؟

فتقول له : هُوَ مِن عندِ اللّه ، إِنَّ اللّه يرزقُ من يشاءُ بغير حساب .

كان زكريا نبيا ، وكان يعرف أنَّ الملائكة تـزورُ الصَّالِحِين ، فكانَ يصدِّقُها .

وجاءَت الملائكة إلى مريم وقالت لها:

\_ يا مريم ، إِنَّ اللَّه اختارك مِن بين النساء لِتأتى بولد عظيم . وسيكون هذا الولدُ نبيًا شريفًا ، يُكلِّم

الناسَ وهو في مهده ، ويدعوهم إلى عبادةِ اللَّه وحده الا شريكَ له . يا مريم أكثرى من العبادةِ والركوعِ والسُّجودِ لِتَسْتَحِقِّي هذه الكرامة والنعمة .

فقالت مريم وهي تنظرُ إلى السماء :

\_ ربّ ، كيفَ يكون لي ولد وليس لي زوج ؟

فقالت لها الملائكة:

\_ إِنَّ اللَّه قادر ، يُخْلَقُ ما يشاءُ ، إذا قَضَى أَمْرا ، فإنَّما يقولُ له كُنْ فَيكُون .

٤

كانت مريم تعبدُ الله الليلَ والنهار ، وما كانت ترك المسجد إلا لضرورة ، وفي يوم خرجت مريم لقضاء ضرورة ، وانفردت وحدها شرقي بيت المقدس ، وفيما هي وحيدة ، إذ وجدت أمامها رجلا ، ففزعت منه ، وقالت له :

\_ إِنَّى أُعُوذُ بِالرحمٰنِ منك ، من أنت ؟ فقال له الرجل :

\_ أنا رسولُ ربّلك ، ولستُ بِبَشر ، ولكنى مَلَكُ بِعثنى الله إلَيك الأَهَبَ لك غلامًا زكيا .

فقالت مريم:

\_ كيف يكون لى ولد ، وليس لى زوج ، وأنا شريفة اللهرة؟

فقال المُلك :

\_ لقد وَعَدَ رَبُّكِ أَنْ يُعطِيَكِ غلامًا مِن غَيرِ زوج ، وهو عليه هَيِّن ، فإنه على ما يشاءُ قدير .

إِنَّ اللَّه سَيَجْعَلُه علامةً ودليلا على كمال قُدْرته ، فإنّه خَلَقَ آدمَ من غير أبُوين ، وميَخلُق ابنكِ من غير أب.

اعتزلت مريم الناس ، فلما شعرت بآلام الوضع ذهبت إلى جذع تخلة ، وأسندت ظهرها إليه ، وهى تتخيّل ما سيقوله الناس عنها عندما تعود إليهم وعلى يديها طفل ، مع أنها كانت معروفة عندهم بأنها من العابدات الصالحات .

« قالت : يا ليتني مِتُ قبلَ هذا ، وكنتُ نَسْيًا سُنَّا».

عندئِذ سِمِعت صَوْتَ الطفل المولودِ يتحدَّثُ ويناديها بن تحتها :

\_ لا تُحْزَني .

دهِشَتْ مريم وتَلَفَّتَ ذات اليمين وذاتَ الشَّمال ، فَلَمْ تَجِد بجوارِها أَحَدًا ، فعلِمَتْ أَنَّهُ الطُّفل الذي وَلَدَّنَهُ حديثا . واستمَرَّ الطُّفل يقول :

« فَهُ زِّى إليكِ بِجَذْعِ النَّخْلَة تُساقِطْ عليكِ رُطَبًا جَنِيًّا ، فَكُلِي واشْرَبِي وقُرِّي عَيْنا ، فإمَّا تَرَينٌ من البشر أَحدًا فَقُولَى : إِنِّي نَذَرْتُ للرحمن صُومًا فَلَنْ أَكُلُّمَ السُّومَ إنسيّا » .

قامت مريم وحملت ابنها ، وسارت حتى وصلت حيث كان الناس ، فلما رأوها تحمل عيسى ، غضِبُوا وحزنوا وقالوا لها :

- يا مريم ، لقد فَعَلتِ أمرًا عظيمًا مُنْكُرًا ، وما كُنا نظنُّ أَن تَفْعَلَى ذلك ، لأَنَّ أباكِ كان رجلا صالحا ، ولأَن أُمَّكِ لم تكن امرأة سيئة ، وكنتِ فتاة عابدة ، فما كُنَّا نظنُ أَنْ يَحْدُثُ هَذَا منك .

فأشارت إليه - ولم تفتح فمها بكلمة .

« قالوا : كيفَ نُكلِّمُ مَنْ كانَ في الْمَهْدِ صَبيًّا ؟ » هَلْ تُسْخُرِينَ مِنَّا يَا مَرِيمٍ ، وتَسْتَهْزِئِينَ بِنَا ؟

ونظر الناسُ بعضُهم إلى بَعْمَضِ يَتَعْمَامَزُونَ . وإذا بالطَّفْلِ يُفاجِنَّهُم بالكلام .

« قَالَ : إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ، آتَانِيَ الكِتَابَ وَجَعَلَنِي نِيِّيا . وجعلني مُبارَكا أينما كنتُ وأوْصانِي بالصَّلاةِ والزَّكاةِ ما دمت حيّا . وبرًّا بوالِدتمي ولم يجعلّني جيَّارًا شِيقيّا ، والسَّلام على يومَ وُلدتُ ويومَ أَموتُ ، ويومَ أَبعَتُ

كُبرَ عيسَى وصارً يلْعَبُ مع الأولاد ، وكان يقولُ

- تريدُ أَن أُخبرَكَ ما خَبَّاتٌ لكَ أُمُّك ؟ فيقول الصبي : نعم . ٨

وأمرَ الله عيسى أنْ يدعو الناسَ إلى عبادةِ الله وحدَه لا شريكَ له . فخرجَ عيسى إلى بنى إسرائيل وقال هم:

- إنى رسولُ اللّه إليكم ، أدعوكم إلى طاعةِ اللّه الواحِد ، والعملِ الصّالِح ، وترك الأعمال الرديئة والمعاصى التى تُغضبُ اللّه .

فلم يَسمعوا لَه وهزأوا منْ قولِه ، فقال لهم : - إنى جئتكم بمُعجزة من ربِّكم . فقالوا له : وما هذه المعجزة ؟

قال لهم: « أَخلقُ لكم من الطّين كهيئة الطّير ، فأنفخُ فيه فيكونُ طيرًا بإذن اللّه ، وأبرئ الأكمَه والأَبرَى الأكمَه والأَبرَص وأخيى الموتى ياذن الله ، وأنبنكم بما تأكلون وما تَدْخِرونَ في بيوتكم » .

فيقول له عيسى : خبَّاتُ لك أُمُّك تُفَّاحا . ويذهبُ الولدُ إلى أُمِّه ويقولُ لها :

\_ أُريدُ أَنْ آكلَ ما خَبَّأْتِ لَى .

فتقول له الأم : وأيَّ شيء خبَّأتُ لك ؟

فيقول الولد: تفاح.

فتقولُ له الأم وهي تَعْجَب :

- مَنْ أَخبرَك ، ولمْ يكُـنْ معى أحـدْ فـى البيـت ، لمـا خبَّاتُ لك التفاح .

فيقول لها الصَّبى: أخبر ني عيسى بنُ مريم.

واستمرَّ عيسى بنُ مريمُ يُخبِرُ الأولادَ بِما خبَّاتُ لهم أمهاتهم، والأولادُ يجدونَ ما يخبرهُم به عيسى ، فأحبُ الأولاد ، وتعجّبت الأمهاتُ مِن مقدرتِه على معرفةِ الْغَيْب.

فارتفعت أصوات بني إسرائيل:

ـ يا عيسى ، لا تستطيعُ أنْ تفعلَ ذلك . فقال لهم : وإن فَعَلْتُه تُؤْمِنوا بى وتصدِّقُونى ؟ فارتفعتْ أصواتُ الناسُ : نعم نُصَدِّقُك .

فأخذَ عيسى قطعةً من الطّين وجعلَها على شكلِ الطّير، ثم نفخ في الطّين فدبّت الرُّوحُ فيه، وطار. فصاح صائح: هذا سحر، إنّه ساحر.

وقال آخر :

- أرنا يا عيسى كيف ترد البصر إلى الأعمى .
وتقدم رجل أعمى إلى عيسى ، فمر ورأى الناس عينيه ، فوت الرجل عينيه ، ورأى النور ورأى الناس الذين حوله . ولكن بنى إسرائيل لم يؤمنوا بعيسى ولم يتبعوه بل صاحوا .

en with the second

وذهب عيسى إلى قبر ، وأُمرَ الميت أَنْ يقوم بإذن الله ، فقام الميتُ وخرجَ من القبْر وهو ينفضُ رأْسَه من التُراب ، وانتظر عيسى أن يصدِّقُه بنو إسرائيل ويؤمنوا بالله الذي أرسله ، ولكنهم قالوا :

- إنَّك سحَرْتنا ، ولنْ نصدِّقَك أبدا . وانصرفوا من حوله وتركوه وحيدا .

٩

لم يبئس عيسى من بنى إسرائيل. وعاد إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده ، فقال لهم :

- يا بنى إسرائيل إنى رسولُ الله إليكم ، مُصدِّقًا لما يَنْنَ يدى من التوراة ، ومُبَشِّرًا برسول مِن بَعْدِى اسْمهُ أحمد .

فقال له رجلٌ مستهزئا: - يا عيسى ماذا أَدَّخِرَ في بَيْتي ؟

فقال له عيسى:

\_ تدَّخِر في بيتك كذا وكذا .

وذكر له ما يدَّخرهُ في بيته ، فسكت الرجلُ ولم يتكلم ؛ لأنه وجد أن ما قاله عيسي صحيح .

وجاءَ العميانُ والمرضى إلى عيسَى جماعات جماعات ، فكان يرُدُّ إلَى العميان أبصارهم ، ويَشفى الْمَرْضى من أمراضهم ، ومع أنه كانَ يفعلُ هذه المعجزات ، لم يصدِّقه بنو إسرائيل ، فقالَ لهم :

« جئتكم بآية من ربّكم ، فاتّقوا الله وأطيعون . إنّ الله ربى وربّكم فاعْبُدوه ، هذا صراطٌ مستقيم » . فقال الناس :

\_ هذا سِحر ، لنَّ نصدقك أبدا .

قال عيسى:

« مَنْ أَنْصارِى إلى اللَّه » ؟ « قال الحَواريُّـون : نحنُ

أَنصارُ اللَّه ، آمَنًا باللَّه ، واشهدُ بأنَّا مُسْلِمون » .

ورفعوا أبصارَهم إلى السُّماء وقالوا:

« ربَّنا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْت ، واتَّبعُنا الرسول ، فاكتبْنا معَ الشَّاهِدين » .

1.

وفى ذات يوم ، أمرَ عيسى الحَوارييِّن بالصِّيام ، فلما أَتَمُّوا مدَّنَه قالوا : « يا عيسَى بنَ مريم ، هـل يَسْتَطيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّل عليْنا مائدةً من السماء » .

« قَالَ : اتَّقُوا اللَّه إِنْ كَنتم مُؤْمِنينَ » .

« قَالُوا : نُرِيدُ أَنَ نَأْكُلَ مِنْهَا ، وتَطْمَئِنَ قَلُوبُنَا ، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِين » . وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِين » . فقام عيسى ، وسأل الله في خُشوع :

« ربَّنا أنزِل علينا مائدةً من السماء تكون لنا عيدًا

أَ يَسُبُّكُم كُلَّ يوم ويَشْتُمكُم ، وهو يريد أَنْ يُفَرِّق ينكم.

ينكم.

فارتفعت أُصواتُ الناس :

ــ اقتلوه . اقتلوه .

فأخذه الحورايُون ودخلوا بيتًا من بيُوتِهم ، وأغلقوا الباب خَلْفَهُم واستمرَّ بنو إسرائيل في هياجهم يتحدَّثون عن قتلِه ، وهجموا على باب البيت وكسروه ، ودخلوا يصيحون في غضب :

اقتلوا هذا الساحر ، اقتلوا من جاء يخدع ضعفاء كم ، ويفرق بينكم .

وأُمسكوا أَحدَ أَصحابه وهمْ يحسبون أَنه عيسى بنُ مريم ، ويصيحون في ثورة .

\_ اصلبُوه ، اصلبُوا عيسى ابنَ السَّاحِرة .

وأخذوه وناس كثيرون يسيرون حوله يستمونه

لأَوَّلِنا وآخرِنا ، وآيـةً منـك وارْزُقْنـا وأنـتَ خـيْرُ الرَّازَقِين» .

« قال الله إنى مُنزلُها عليكم ، فمن يكفر بعد « من كفر بعد منكم ، فإنى أعذبه عَذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين » .

## 11

خرج عيسى بن مريم والحَوارِيُّونَ حولَه ، فلما رآه اليهودُ قالوا : جاءَ السَّاحرُ ابنُ السَّاحِرة .

فقال هم عيسى:

یا قوم ، إِنّی رسولُ الله إلیكم ، فصدٌقونی .
 فشتموه ، وقذفوه بالحجارة ، فقال لهم :

ـ يا معاشر اليهود ، إن الله يكرهُكم .

فقال قائل منهم:

\_ اقتلوا هذا الساحر ، اقتلوه تستريحوا منه ، إنه

ويَشتمون أمه ، وَجاءُوا بخشبة وصلَبوه عليها ، والحذوا يقذفونه بالحجارة والدَّمُ يسيلُ منه ، وبقى المصلوبُ يتعذَّب حتى مات ، وانصرف بنو إسرائيل وهم يَحْسُبون أنهم صلوا عيسى بن مريم . وما قتلوهُ وما صَلبوهُ ولكنْ شُبِّه لهم .

## 14

ترك عيسى جُموع بنى إسرائيل الشائرة الكافرة ، وسار وحده يفكّر فى بنى إسرائيل الذين يَقْتُلون أنبياءَهم ويَكذّبونهم ، وفيما هو سائرٌ يُفكّر إذ قال الله له :

« يا عيسى ، إنى مُتَوفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَى ، ومُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينِ الَّذِينِ الَّذِينِ النَّهُوكَ فُوقَ الَّذِينِ كَفُرُوا ، وجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُوقَ الَّذِينِ كَفُرُوا إِلَى يوم القيامة ، ثم إِلَى مَرْجِعُكم ، فأَحْكُم بَيْنكُم فيم تَخْتَلِفُون » .